## الثمنُ الأول من الحزبُ الرابع عشر ﴿

إِنَّمَا يَسُتِّجِيبُ الذِينَ يَسْمَعُونٌ وَالْمُؤْتِي يَبُعَثُهُ مُ اللَّهُ "ثُمَّ إِلَيْهِ يُرْجَعُونَ ۞ وَقَالُواْ لَوَلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ ءَايَةٌ مِّن رَّبِّهِ وَقُلْ إِنَّ أَلَّهَ قَادِرٌ عَلَىٰٓ أَنَ تُنُزِّلَ ءَايَةً ۖ وَلَكِنَ أَكَثَرَهُمُ لَا يَعْلَمُونَ ۗ ۞ وَمَامِن دَآتِهَ إِلَارُضِ وَلَاطُبِّ رِيَطِيرُ بِجَنَاحَتِهِ إِلَّا أَمُتَمُّ آمَنَ الْكُورَ مَّا فَرَطُنَا فِي إِلْكِنَاكِ مِن شَكَءٌ وْثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يُحُشَرُونَ ﴿ وَالَّذِينَ كَذَّ بُواْ بِئَا يَلْتِنَا صُمُّ ۗ وَبَكُمْ ۗ فِ إِلْظَّاكُمُ لِتَّ مَنْ يَشَاإِ إِللَّهُ يُضَلِلُهُ وَمَنْ يَتَشَا أَيَجُعَلُهُ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيِّم ۞ قُلَ اَرَآيُتَكُمْ وَ إِنَ آَنِيْكُو عَذَابُ اللَّهِ أُوَ آنَتَكُو السَّاعَةُ أَغَيْرَاللَّهِ تَدُعُونَ إِن كُنتُ مَ صَادِ قِينَ ۞ بَل إِيَّاهُ تَدُعُونَ فَيَكُنْ فُ مَا تَدُعُونَ كُنْ فُكُنْ فُ مَا تَدُعُونَ إِلَيْهِ إِن شَاءَ وَتَنسَوْنَ مَا تُشُرِكُونَ ۞ وَلَقَدَ اَرْسَلُنَآ إِلَىٰٓ أَمْمِ مِّن قَبَالِكَ فَأَخَذُ نَهِهُم بِالْبَأَسُاءِ وَالضَّرَّآءِ لَعَلَّهُمُ يَنَضَرَّعُونَ ۗ ۞ فَلُولًا إِذْ جَاءَ هُ م بَاسُنَا تَضَرَّعُواْ وَلَكِن فَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَمُهُمُ أَلْشَكِيطُانُ مَا كَانُواْ يَعْلَمُلُونَّ ۞ فَلَمَّنَا نَسُواْ مَا ذُكِّ رُواْ بِهِ عَفَعَنَا عَلَيْهِ مُوَ أَبُوا بَ كُلِّ شَكَءٍ حَتَّى آ إِذَا فَرَحُواْ بِمَآ أَوُنُوَاْ أَخَذُ نَهُمُ بَغَنَةَ ۖ فَإِذَا هُم مُّبَلِسُونَ ۗ ۞ فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَامَنُوا ۚ وَالْحَدَٰدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۗ ۞ قُلَ اَرَآئِتُمُوٓ إِنَ اَخَذَ أَللَّهُ سَمُعَكُمُ ۖ وَأَبْصَارَكُمُ وَخَتَمَعَكَىٰ قُلُوبِكُمْ مَنِ اللَّهُ غَيْرُ اللَّهِ يَاتِيكُم بِهُ إِنظَرَكَيْفَ نُصَرِّفُ الْأَيَّاتِ ثُمَّ هُمَّ يَصُدِفُونَ ۞ قُلَ أَرَآيُتَكُمُوهَ إِنَ أَبْيِكُمْ عَذَابُ اللَّهِ بَغْتَةً أَوْجَمُرَةً هَلَ يُهُلَكُ إِلَّا أَلْقَوُمُ ٱلطَّالِمُونَّ ۞ وَمَا نُوسِلُ

وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ ۖ فَمَن َ مَا نُوسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ فَمَن مَا مَنَ وَأَصَّلَحَ فَلَا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ بَكِنَ نُوْنَ ۞ وَالَّذِينَ كَ ذَّ بُواْ بِتَايَلَيْنَا يَمَسُّهُمُ الْعَذَابُ عِمَاكَانُواْ يَفُسُقُونَ ۞ قُل لَا ٓ أَقُولُ لَكُمْ عِندِ ٢ خَزَآيِنُ اللَّهِ وَلَآ أَعُـلَمُ الْغَيْبَ وَلَآ أَقُولُ لَكُورَ إِلَيْ مَلَكُ إِنَ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوجِحَلَ إِلَىَّ قُلْ هَلْ يَسُتَوِكَ الْاَعْمِيٰوَالْبُصِيِّرُ أَفَلَا تَتَفَكَّرُونَ ۞ وَأَنَذِ رَبِهِ الذِينَ يَخَافُونَ أَنُ يُحُثَرُواْ إِلَىٰ رَبِتِهِ مَ لَيْسَ لَحُهُ مِن دُونِهِ ٤ وَلِيٌّ وَلَاشَفِيعٌ لَّعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ٣ ٥ وَلَا تَطَـٰرُدِ أَلَذِينَ يَدُعُونَ رَبُّهُ مَ بِالْغَـٰدَ وَ وَالْغَشِيُّ يُريدُونَ وَجُهَهُ و مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَا بِهِـ مِ مِّنِ سِشَّةِ ءِ وَمَا مِنْ حِسَا بِكَ عَلَيْهِ مِ مِن شَحَّ ءِ فَنَطَرُدَ هُمْ فَنَكُونَ مِنَ أَلظَّالِمِ بِنَّ ۞ وَكَذَالِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُم بِبَغْضٍ لِيَّقُولُوُّا أَهَلَوْكُا مَرْتَ أَلَّنَّهُ عَلَيْهِم مِّنْ بَبِّنِنَآ أَلْيَسَ أَلَّهُ بِأَعَلَمَ بِالشَّكِيرِينَ ` وَإِذَا جَآءَ كَ أَلَدِينَ يُومِنُونَ بِئَا يَلْذِنَا فَقُلُ سَلَمُ وَعَلَيْكُمُّ كَنْبَ رَبُّكُمْ عَلَىٰ نَفَسِهِ الرَّحْمَـٰةَ أَنَّهُۥ مَنْ عَمِلَ مِنكُمُ سُوَّءًا بِجَهَالَةِ شُمَّ تَابَ مِنْ بَعُدِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّهُ وَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ٥ وَكُذَا لِكَ نُفْصِلُ الْايَاتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلَ أَلْجُرِمِينَ ٥ قُلِ اِلَّخِ نَهُمِيتُ أَنَ آعُبُدَ أَلَدِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اِللَّهِ قُلْ لَّا أَنَّابِعُ أَهُوَآءَ كُمِّ قَد ضَّلَكْتُ إِذًا وَمَآأَنَا مِنَ ٱلْمُهُتَدِينَ ۗ قُلِ اِنْے عَلَىٰ بَیّنَۃ ِ مِّن رَبّے وَکَذَّ بُتُم بِهِ مُ مَا عِندِ ہے مَا تَسۡتَعۡجِلُونَ بِهِ ٓ ۚ إِنِ الۡمُحۡكُمُ إِلَّا مِلَّهِ يَقُصُّ اٰلَحَقُّ وَهُوَخَـٰ يُرُ اَ لُفَاصِلِينَ ۞ قُل لَّوَ أَنَّ عِندِك مَا تَسَنَّعُجِلُونَ بِـهِ عَلَقُضِيَ أَلَامُ رُبَيْنِ وَبَبُنَكُمُ وَاللَّهُ أَعَلَمُ بِالظَّالِمِينَ ۗ ۞

وَعِندَهُ و مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا لِهِ اِلْبَرِّ وَالْبَحَرُ وَمَا نَسَفُطُ مِنُ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعُلَمُهَا وَلَاحَبَّةٍ فِي ظُلُمْتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطِّبِ وَلَا يَا بِسِ الْآلِفِ كِنَبِ مُبِينٌ ۞ وَهُوَ أَلَدِكَ يَنُوَفِيُّكُم بِالْيَلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم بِالنَّهَارِثُمَّ بَبْعَثُكُرُ فِيهِ لِيُقْضِيَ أَجَلُ مُسَمِّيٌّ ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُرُ ثُمَّ يُنَبِّئُكُمْ بِمَا كَنْتُمَّ تَعَمَّمُونَ ۞ وَهُوَ أَلْقَاهِرُ فَوَقَ عِبَادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً حَتَّىٰٓ إِذَاجَآءَاحَدَكُوۡ الْمَوۡتُ تَوَفَّتُهُ رُسُلُنَا وَهُـمۡ لَا يُفَرِّطُونَ ١ ﴿ ثُمَّ رُدُّ وَأَ إِلَى أَلْلَهِ مَوْلِيْهُمُ الْحَقِّ أَلَا لَهُ الْحُكُمُ وَهُوَ أَسْرَعُ ۚ أَكُلِبِ بِينَّ ۞ قُلْ مَنْ يُنْجَيِّكُمْ مِن ظُلُكِتِ إِلَٰبَرِّ وَالْبَحَـٰرِ ۗ لَدْعُونَهُ و تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً لَيُّنَ آنجَيَّتَنَا مِنْ هَاذِهِ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلشَّكِحِ بنَّ ۞ قُلِ إِللَّهُ بُنِجِيكُمْ مِنْهَا وَمِن كُلِّ كَرِّبِثُمَّ أَنْهُمْ تُشْرِكُونَّ ۞ قُلُ هُوَ أَلْقَادِ رُعَلَىٰ أَنَ يَبَعَثَ عَلَيْكُم عَذَابًا مِن فَوَقِكُمُ وَ أَوْمِن تَحَتِ أَرُجُلِكُونَ أَوْ يَلْبِسَكُمُ شِيَعًا وَيُذِيقَ بَعُضَكُمُ بَأْسَ بَعُضِّ انظُرُ كَيْفَ نُصَرِّفُ ۚ الْايَاتِ لَعَالَّهُ مُ يَفْقَهُونَ ۞ وَكَذَّ بَ بِهِ عَقَوْمُكَ وَهُوَ أَلْحُقُّ ۚ قُل لَّسَتُ عَلَيْكُم بِوَكِكِلٌ ۞ لِكُلِّ نَبَا إِمُّسُتَقَرٌّ وَسَوْفَ تَعَـٰلَمُونَ ۗ ۞ وَإِذَا رَأَيْتَ أَلَدِينَ يَخُوضُونَ لِفَءَايَانِنَا فَأَغْرِضُ عَنْهُمُ حَتَّلَ يَخُوضُوا لِفِ حَدِيثٍ غَيْرِةٍ وَإِمَّا يُنسِيَنَّكَ أَلشَّ يُطَانُ فَلَا تَقتُعُدُ بَعُدَ أَلَدِّكُرِي مَعَ ٱلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ۞ وَمَا عَلَى أَلَذِينَ يَـتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِـم مِّن شُخَّءٌ وَلَكِن ذِكِينَ لَعَلَّهُ مُ يَتَّ قُونَ ٥ وَذَ رِأَلَّذِينَ

## الثمن الرابع من الحزب الرابع عشر

وَذَرِ الذِينَ اِتَّخَذُواْ دِينَهُمُ لَعِبًا وَلَهُوا وَغَرَّتُهُمُ الْحَيَوْةُ الدُّنْيَا ۗ وَذَكِرْ بِهِءَأَن تُنبَسَلَ نَفْسُنُ بِمَا كَسَبَتُ لَيْسَ لَمَا مِن دُونِ أِللَّهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ وَإِن تَعَدِلَ كُلَّ عَدْلِ لاَّ يُوخَذْ مِنْهَا ۚ أَوْلَإِلَّكَ أَلَذِينَ أَبُسِلُواْ بِمَا كُسَبُواْ لَحَهُمْ شَرَابٌ مِّنَ حَمِيمٍ وَعَذَابُ آلِيئًا عَا كَانُواْ يَكُفُرُونَ ۞ قُلَ آنَدَعُواْ مِن دُونِ اِللَّهِ مَا لَا يَنفَعُنَا وَلَا يَضُرُّنَا وَنُرَدُّ عَلَىٰٓ أَعْتَ إِنَا بَعُدَ إِذْ هَدِينَا أَلَّهُ كَالنب إسْتَهُوتُهُ الشَّيَطِينُ فِي إلارْضِ حَيْرَانَ لَهُ وَ أَضْعَابُ يَدُعُونَهُ وَ إِلَى أَلْمُهُ دَى آيبِينَا قُل إِنَّ هُدَى أَللَّهِ هُوَ أَلْهُ بِي وَأُمِـرُنَا لِنُسُـلِمَ لِرَبِّ الْعَنْالَمِينَ ۞ وَأَنَ آقِيـمُواْ اَلصَّـَ لَوْهَ وَاتَّـَقُوهُ ۖ وَهُوَ اللَّهِ مِنْ إِلَيْهِ نَحُشَـرُونٌ ۞ وَهُوَ أَلَدِ ﴾ خَلَقَ أَلْسَكُوا تِ وَالْارْضَ بِالْحَقِّ وَيَوُمَ يَقُولُ ۖ كُنَّ فَيَكُو زُنِّ قَوَ لُهُ الْمُحَقُّ وَلَهُ الْمُكْلِكُ يَوْمَ يُسْفَخُ لِيْ الصُّورَّ عَلِمُ الْغَيَبِ وَالشَّهَادَةِ وَهُوَ أَكْتَكِيمُ الْخَبِيرُ ۗ وَإِذَ قَالَ إِبْرَاهِيهُ لِأَبِيهِ ءَازَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا ـ الِهَــَّةً اِنِّيَ أَرِيْكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَلِ ثُمِينٌ ۞ وَكُذَا لِكَ نُرِتَ إِبْرَاهِيمَ مَلَكُونَ أَلْسَمَوَاتِ وَالْارْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ أَلْمُوْقِنِينَ ۞ فَلَمَتَا جَنَّ عَلَيْهِ إَلَيْلُ رِءِ ا كُوْكَبًا قَالَ هَـٰنَا رَيْخٌ فَلَمَتَ أَفَلَ قَالَ لَا أَجِبُ الْكِولِينَ ۞ فَلَمَتَا رَءَا أَلْقَ مَرَ بَازِغًا قَالَ هَاذَا رَئِيَّ فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَبِن لَّرَّ يَهَ دِنِ رَئِيِّ لَأَكُو نَنَّ مِنَ أَلْفَتُوْمِ إِلْضَّآلِينَ ۞ فَلَمَّارَءَا أَلْشَّمُسَ بَازِغَةُ قَالَ هَاذَا رَئِدِ هَاذَاۤ أَكُبَرُ فَلَمَّاۤ أَفَلَتُ قَالَ يَاعَوْمِ إِنْ بَرِتَے ۗ عَمَّا تُثُمُّهُ كُوْنَ ۞ إِلِيْ وَجَّمَتُ وَجِّهِيَ لِلذِے فَطَرَ أَلسَّمَلُواتِ وَالْارْضَ حَنِيفًا وَمَآ أَنَا مِنَ ٱلْمُشْبِرِكِينَ ۗ ۞ وَ حَآتَهُ و

وَحَآجَهُۥ قَوْمُهُۥ ۚ قَالَ أَتَحَجَّوُ نِهِ فِي إِللَّهِ وَقَدُ هَـدِينٌ وَلَآ أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ ۚ إِلَّا أَنَّ يَتَكَآءَ رَخِ شَيْئًا وَسِعَ رَخِ كُلَّ شُهُ ۚ عِلْمًا أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ ۞ وَكَيْفَ أَخَافُ مَآأَشِّرَكُتُمْ ۗ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُوهَ أَشُرَكْتُم بِاللَّهِ مَا لَرْ يُنَزِّلَ بِهِ عَلَيْكُمُ سُلُطَانًا فَأَيُّ أَلْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْآمِنِ إِن كُنتُمْ تَعَـُلَمُونَ ۗ ۞ أَلَذِينَ ءَامَنُواْ وَلَمَّ يَلْبِسُوٓاْ إِبْمَانَهُم بِظُلْمِ ۖ اوْلَيِّكَ لَهُ مُ اَلَامَنُ وَهُم مُّهَتَدُونَ ۞ وَتِلْكَ مُجَّتُنَآءَانَيُنَهَآ إِبْرَاهِبَمَ عَلَىٰ قَوْمِ لَهِ ۚ نَرُّ فَعُ دَرَجَاتِ مَن نَّشَاءُ ۚ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيثٌ ۞ وَوَهَـبْنَا لَهُ وَإِسْحَقَ وَيَعـُـغُوبٌ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبُلُ وَمِن ذُرِّ تَيَتِهِ عَدَا وُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسِىٰ وَهَارُونَ ۗ وَكَذَالِكَ نَجَيْرِهِ الْحُسِنِيزَۗ وَزَكُرِتَآءَ وَيَحَيِيٰ وَعِيسِيٰ وَإِلۡيَاسَ كُلُّ مِّنَٱلصَّلِحِينَ ۗ وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطاً وَكُلَّا وَكُلَّا فَضَّلْنَا عَلَى ٱلْعَالَمِينَ ۞ وَمِنَ- ابَآيِهِمَ وَذُرِّتَانِهِمَ وَإِخُوَانِهِمٌ وَاجْنَبَبْنَهُمُ وَهَدَيْنَهُ مُوهَ إِلَىٰ صِرَاطِ مُنْسَتَقِيمٌ ۞ ذَالِكَ هُدَى اللَّهِ يَهَدِے بِهِ عَنْ يَشَآهُ مِنْ عِبَادِهِ ءَ وَلَوَ اَشۡرَكُواْ كَحَبِطَ عَنْهُم مَّا كَا نُواْ يَعْمَلُونَ ۞ أَوْلَيِّكَ أَلَّذِينَ ءَاتَيْنَهُمُ أَلْكِكَبُ وَالْخُكُمُ وَالنُّبُوَّةَةُ فَإِنْ تَكَفُّرُ بِهَا هَنَوُلُآءِ فَقَدُ وَكَلِّنَا بِهَا قَوْمًا لَيَّسُواْ بِهَا بِكِفِرِينٌ ۞ أَوُلَإِكَ أَلَدِينَ هَدَى أَلَّهُ فَبِهُدِيهُ مُ التَّهُ فَلِيهُ لِيهُمُ التَّتَدِةُ قُل لَّا أَسَالُكُو عَلَيْهِ أَجَارًا إِنْ هُوَ إِلَّا ذِ كُرِى لِلْعَالَمِينَ ٥

وَمَا قَدَ رُواْ اللَّهَ حَقَّ قَدْ رِهِ ٓ إِذْ قَا لُواْ مَاۤ أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَىٰ بَشَرِ مِن شَيْءَءِ قُلْ مَنَ أَنزَلَ أَلْكِنَبُ أَلْذِ ہے جَآءَ بِهِ مُوسِيٰ نُو رَا وَهُدًى لِلتَّاسِ تَجَعَلُونَهُ و قَرَاطِيسَ نُبُدُونَهَا وَتُحَفُونَ كَضِيرًا وَعُلِّمْتُم مَّا لَرْ تَعُلَمُوا أَنْتُمْ وَلَاءَابَاوَكُرْ قُل إِللَّهُ ثُمَّ ذَرْهُمْ فِي خَوْضِهمْ يَلْعَبُونَ ۗ ۞ وَهَاذَا كِنَكُ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ مُّصَدِّقُ الذِے بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِنُنذِرَ أَمَّ أَلْقُيْرِي وَمَنْ حَوُلُهَا وَالذِينَ يُومِنُونَ بِالْآخِرَةِ يُومِنُونَ بِهِ وَهُمُ مَعَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ ۞ وَمَنَ أَظُلُرُ مِمَّن إِفۡتَرِيٰ عَلَى أَلَّهِ كَذِبًا آوُقَالَ أُوۡحِىۤ إِلَىَّ وَلَرۡيُوحَ إِلَيْهِ شَٰٓءٌ وَمَن قَالَ سَأُنُزِلُ مِثْلَ مَآأَنْزَلَ أَلَّهُ ۚ وَلَوْ تَرِي ٓ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَتِ الْمُوْتِ وَالْمُلَإِّكَةُ بَاسِطُواْ أَيْدِيهِمُ وَ أَخْرِجُوٓاْ أَنفُسَكُمُ ۖ الْبَوْمَ تَجُزُونَ عَذَابَ أَلْمُونِ عِمَا كُنتُمْ تَقُولُونَ عَلَى أَللَّهِ غَيْرَأَكُونَ وَكُنتُمْ عَنَ - ايَانِهِ ـ تَسَتَكُيرُونَ ۞ وَلَقَدُ جِئْتُمُونَا فُرَادِي كَمَا خَلَقُنَاكُمُ وَ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكَّتُهُم مَّا خَوَّلُنَاكُمُ وَرَآءَ ظُهُورِكُمُ وَمَا نَرِيْ مَعَكُمُ شُفَعَآءَكُو الذِينَ زَعَمْتُمُ ۗ أَنَهَمُ فِيكُمُ شُرَكُوٓاُ لَقَد نَّقَطَّعَ بَبْنَكُمُ وَضَلَّعَنكُمْ مَّاكُنْتُمُ تَـزُعُمُونَ ۖ ۞

إِنَّ أَلَّهَ فَالِقُ اَكْتَتِ وَالنَّوِيُّ يُحِزِّجُ اَكْخَىَ مِنَ ٱلْمَيِّتِ وَمُخْرِجُ الْمَيِّتِ مِنَ أَكْمَى ۗ ذَالِكُمُ اللَّهُ ۚ فَأَنِّى تُوفَكُونَ ۞ فَالِقُ الإِصْبَاحِ وَجَلِّمُ لُ اليل سَكُنًا وَالشَّمَسَ وَالْقَمَرَ حُسْبَانًا ۚ ذَالِكَ تَقَدِيرُ الْعَزِيرِ اِلْعَلِيمُ ۞ وَهُوَ أَلَذِكَ جَعَلَ لَكُوْ أَلَنَّجُوْمَ لِنَهُتَدُواْ بِهَا فِي ظُلُنِ إِلٰبَرِ وَالْبَحْرُ قَدْ فَصَلْنَا أَلَايَتِ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ ۖ ۞ وَهُوَ أَلذِكَ أَنشَأَكُمُ مِن نَفُسٍ وَاحِدَةٍ فَمُسْتَقَرُّ وَمُسْتَوُدَعٌ قَدُ فَصَّلْنَا أَلَايَاتِ لِقَوْمِ يَفُقَهُونَ ۞ وَهُوَالَذِكَ أَنْزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِ نَبَتَاتَ كُلِّ شَحَّءٍ فَأَخْرَجُنَا مِنْهُ خَضِرًا نُّحَرِّجُ مِنْهُ حَبًّا مُّتَرَاكِكًا وَمِنَ أَلنَّخَلِ مِن طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ وَجَنَّاتٍ مِّنَ اَعۡنَابٍ وَالزَّيۡتُونَ وَالرُّمَّانَ مُشۡتَبِهُٵ وَغَـيۡرَ مُتَشَابِهُ إِنظُوُوٓ أَإِلَىٰ ثُمَرِهِ ۗ إِذَآ أَثْمُتَرَوَيَنْعِهُ ۗ ۚ إِنَّ فِي ذَالِكُمُ لَاَيَاتٍ لِقَوْمِ يُومِنُونَ ۞ وَجَعَانُواْ لِلهِ شُرَكَاءَ أَلِجِنَّ وَخَلَقَهُمُ وَخَرَّ قُواْ لَهُ وِبَنِينَ وَبَنَاتِ بِغَايْرِعِـ لَمِرْ سُبْحَانَهُ و وَتَعَــُالِي عَمَّا يَصِفُونَ ۞ بَدِيعُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضُ أَبِّي يَكُونُ لَهُ, وَلَــُدُ وَلَمْ تَكُن لَّهُ وَصَلِحِبَةٌ وَخَلَقَ كُلَّ شَكَءٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَكَّءٍ عَلِيهُ ٥ ذَ الْكُوْ اللَّهُ وَبُّكُمْ ۚ لَا إِلَّهَ إِلَّا هُوَّ خَلِقُ كُلِّ اللَّهُ وَ ۗ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شُكِّءٍ وَكِيلٌ ۞

لَّا تُدُرِكُهُ ۚ الْابْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ ۚ الْابْصَارَّ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ ۞ قَدُجَاءَكُم بَصَايِّرُ مِن زَبِّكُمُ ۗ فَمَنَ اَبُصَرَ فَلِنَفُسِهِۦ وَمَنْ عَمِىَ فَعَلَيْهَا ۚ وَمَاۤ أَنَاْ عَلَيْكُمُ بِحَفِيظٍ ١ وَكَذَا لِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ وَلِيَقُولُواْ دَرَسُتَ وَلِنُبَبِّنَهُ ولِقَوْمِ يَعُلَّمُونٌ ۞ اَتَّبِعُ مَآ أُوْجِيَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ ۗ لَآ إِلَاهَ إِلَّا هُوٌّ وَأَعْرِضُ عَنِ الْمُشْرِكِينُّ ۞ وَلَوْ شَآءَ أَلِنَهُ مَآ أَشْرَكُواْ وَمَاجَعَلْنَكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظاً وَمَآأَنَتَ عَلَيْهِم بِوَكِيلٌ ١ وَلَا تَسُتُبُواْ الذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّواْ اللَّهَ عَدُوًّا بِغَيْرِ عِلْمِ ۚ كَذَا لِكَ زَيَّنَا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَلَهُمْ ۚ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِم مَّرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُم نِمَا كَانُواْ يَعُمَلُونٌ ۞ وَأَقْسَمُواْ بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَهِن جَآءَ تُهُمُوٓءَ اَيَةٌ لَيُومِنُنَّ بِهَاْقُلِ اِنَّمَا أَلَايَتُ عِندَ أَللَّهِ ۗ وَمَا يُشْعِرُكُمُ وَ أَنَّهَاۤ إِذَاجَآءَتُ لَايُومِنُونَ ۗ ۞ وَنُقَلِّبُ أَفِّهَ تَهُمُ وَأَبْصَارَهُمُ كَحَمَا لَرٌ يُومِنُواْ بِهِ عَ أُوَّلَ مَـرَّةٍ وَنَـذَرُهُـمْ فِ طُغْيَانِهِمْ يَعۡـمَهُونَ ۗ ۞ وَلُوَ أَنَّنَا نَـزَّلْنَا